وَوَاعَدُنَا مُوسِىٰ ثَـكَاثِينَ لَيَـٰكَةَ وَأَنْهُ مَنَاهَا بِعَنْدُ رِ فَتَ مَّرِ مِيقَاتُ رَبِّهِ عَ أَرْبَعِينَ لَيُلَةً وَقَالَ مُوسِىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ آخُلُفَنِے فِي قَوْمِ وَأَصْلِحُ وَلَانَتَٰبِهُ سَبِيلَ أَنْفُسِدِ بِنَّ ﴿ وَلَتَاجَآءَ مُوسِىٰ لِبِيقَانِنَا وَكَاجَآءً مُوسِىٰ لِبِيقَانِنَا وَكَا لَمَهُ رَبُّهُ و قَالَ رَبِّ أَرِدِ أَنظُرِ النِّكَ قَالَ لَن تَبِرِينِ وَلَحِينُ انظُر إِلَى أَنْجَبَلِ فَإِنِ إِسْتَقَرَّ مَكَانَهُ وفَسَوْفَ تَرِينَةٍ فَلَمَّا نَجَإِلَّىٰ رَتُّكُهُ ولِلْحَبَالِ جَعَلَهُ و دَكَّا وَخَرَّ مُوسِىٰ صَعِفَا فَامَتَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْعَنَكَ تُبُنُّ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَكْمُوسِي إِنِّ إِصْطَفَيْتُكَ عَلَى أَلْنَاسِ بِرِسَالَةِ وَبِكُلْمِ فَخُذْ مَا ءَ اتَيْنُكُ وَكُن مِّنَ أَلشَّاكِم بِنَّ ﴿ وَكُنِّ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللللَّا اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال لَهُ عِنْ أَلَا لُوَاحِ مِن كُلِّ شَكَّهِ مِنْ كُلِّ شَكَةِ مِ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا تِكُلِّ شَكَاءً فَكُذُهَا بِقُوَّةٍ وَامْرُ قُوَّمَكَ يَاخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُوْرِيكُمْ وَارَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ سَأَصِّرِفُ عَنَ - ايَانِي ٱلدِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي إِلَارْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَكُواْ كُلَّءَ ايَةِ لا يُومِنُواْ بِهَا وَإِنْ تَيَرَوْاْ سَبِيلَ أَلْرُّشُهِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَبَرَوُا سَبِيلَ أَلْغَيّ يَتَّغِذُوهُ سَبِيلًا ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كُذَّبُواْ بِعَايَنِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَلِيلِيٌّ ۞ وَالذِينَ كَ نَّابُواْ بِعَايَلْتِنَا وَلِقَاءَ إِلَاخِرَةِ حَبِطَتَ آعُمَالُهُمُ مَلَ بَجْنَ وَنَ إِلَّا مَا كَانُواْ بَعْ مَالُونٌ ﴿ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسِىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِلْ جَسَدًا للهُ وَخُوا الْ آلَمْ بَرُواْ آنَدُ وَلا يُصَالِمُ اللهُ وَلَا يَصُالُهُمْ وَلاَ يَهُدِ بِهِمْ سَبِيلًا إِنَّخَاذُوهُ وَكَانُواْ ظَالِمِينَ ۞